

## الذين في الذين المنظمة المنظمة

# الخيال المحالية المحا

جسح المادة والتبويب منشاوى غائم جابس المراجعة وكتابة المواشى فكرى أحمد الشافعي

Bibliotheca Alexandrin

25

جامع البياق في العبادات والإحكام



حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر

دار الندوة .

النشسر ٣٣ ش إسماعيل أباظة ـ لاظوغلى ـ ت : ٥٧٩٧٩٣ والتوزيع والتوزيع

رقم الإيداع: ٥٣٣٩ / ١٩٩٦

الترقيم الدولي : 0 - 18 - 5582 - 77 ! I.S.B.N

\_ الأنفاع المستخطئ \_\_

جَارِي إِلَيْ الْحَالِي الْحَلِي الْحَالِي الْحَلْمِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي ال

## المجلد الأول

جمسح العادة والتبديب منتشساوى غنائس جسابسر العراجعة وكتابة العواشي

فكرى أحمدالشافعي

| غدربة | -   | الهيا       |
|-------|-----|-------------|
| •     |     | رقم التحسد  |
|       | NAN | رقم النسجيل |

ـ دار الندوة

#### كلمسة الناشسر

ولنا في البدء كلمة صدق ..

باسم الله، والحمد لله، الذي لا يُحمد سواه، لما له من نعم لا تعد ولا تحصى فإنه نعم الهادى ونعم المعين، عليه توكلنا وإليه أنبنا فيما نسعى إليه في رحلة الحياة الفائية، آملين برحمته مسبحانه وتعالى - أن نكون في معية الذين لا تظلهم إلا رحمة الرحمن الرحيم خلودا في دار البقاء، فذلك قول الحق جل وعسلا. ﴿ وَإِنَّ النَّارَ الآخِسَوَةُ لَهِي الْحَيْرَانُ ﴾ (١).

وبعسسان

ففضيلة الإمام هجه هتولك الشهراوك إمام دعاة المسلمين، وهب حياته، وسنى عمره التي لا تحسب بسنوات ميلاده فهي مئات ومئات لما قدمه من نفع للناس كل الناس منهم من اهتدى، ومنهم من أمسك بزمام الصراط. فدعوة الإمام الشعراوي هي دعوة صالحة من بستان الهداية، فقد

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت: من الآية ٦٤.

أدرك واستوعب هذه الدعوة التي ترتكز على الحجة والمنطق، داعيًا إلى ربه بالحكمة والقول الحسن أيقنها كل الحيارى الذين كانوا في ضالتهم مع زخرف الحياة اللاهية في بعد عن منهج الحق سبحانه وتعالى.

وفضيلة الإمام محمد متولى الشعراوى قدم لنا كل معونة ومساعدة وتبصير فيما آلينا به على أنفسنا في سبيل أن ندون فكره وكلماته سواء في إصداراتنا السابقة أو عند إعداد هذا الكتاب الجديد الذي سنصدره بإذن الله في أجزاء إلى كل محبيه ومريديه، فسهدا الكتاب بإذن الله لا يكون في غنى عنه كل مسلم ومسلمة، وكل محب لفكره، باسلوبه العذب الرقراق الذي تفرد به دون سواه.

والداعية الإسلامي الجليل فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي هو بدون شك من الأبدال إذ أنه..

- \* خزانة علم كالبحر الزاخر باللؤلؤ والمرجان.
- \* مجلسه جامعة علم ومعرفة في أمور الدين والدنيا.
- \* قمة في تواضع العلماء، تاركًا بريق الدنيا الزائف، فكله غيرة على دينه الحنيف.

وتشرف و النصوق أن تصدر للإمام محمد متولى الشعراوى هذه الموسوعة الإسلامية فهى من فكر الإمام في دعوته الخالصة لله، وذلك لما يعلمه فضيلته من أسرار كنوز القرآن وسنة رسوله الغراء الله ليوضح لنا نحن محبيه للمنهج الإيماني القويم الذي يسير عليه الإنسان المسلم في الحياة الدنيا طريقا ودربا إلى دار الخلود. فقد تفضل فضيلته بالنشر ملتزمين معه بكل توجيه مما يجعل لعملنا هذا كل الأهمية والقيمة، فلولا الإرشاد والتوجيه منه لما كان لنا هذا التوفيق الذي نحمد الله عليه.

وقد التزمنا عند إخراج هذه الموسوعة بالأمور التالية..

- أن يكون تبويب الكتاب في تقسيمات راعينا فيها
   سهولة الوصول إلى الموضوع المراد البحث فيه
   في سهولة ويسر.
  - الضبط والتخريج للآيات القرآنية.
- كذلك تخريج الأحاديث القدسية والنبوية وشرحها
   مع ذكر السند الصحيح لها.
- الصياغة الواجبة لعظمة مادة الكتاب \_ وأجزائه \_
   بما يتلاءم مع رونقها وأهميتها.

V

الشرح والتوضيح لما تتطلبه المسائل الفقهية
 لأجزاء الكتاب.

ومضمون هذا الكتاب:

«جامع البياق في العبادات والأحكام»

وهمذا الكتماب الذى تصدره «معار النصوق»

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: من الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة؛ من الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر: من الآية ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: من الآية ١٢٥.

بفضل الله ومعونته فيه من المنهج الإسلامي الذي يشتمل على أقسام عدة هي:

الأول: العبادات.

الثانس: الحدود.

الثالث: الأحوال الشخصية والمواريث.

الرابع: الأخلاق.

وهذه الأقسام يوضح فيها الإمام الأوامر والنواهي التي شرعها الحق سبحانه.

.. وبعد: عزيزى القارئ .. فهذا العمل الكبير سوف يتسع بإذن الله لأكثر من مجلد على امتداد الأجزاء التى ستصدر تباعًا وتستبدل بكل مجلد يحتوى أجزاءه.

وكلمة شكر واجبة منا نقدمها لكل..

- من ساهم بجهد وافر على جمع وتبويب مادة الكتاب.
- من ساعد على أن يكون الكتاب مرجعًا هامًا توضيحًا للمنهج كما يجب أن يكون عليه.
- ومن ساعد على الإخبراج الفنى ليكون في
   أكمل وأجمل صورة تعظيماً لفضيلة الإمام:
   محه عتولى الشعراوي

فجزى الله الجميع بما يجزى به المؤمنين الصادقين العاملين وإنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن جابر فلا عن النبي على قال:

«إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الناره (١)...

والسنة: كل ما جاء عن الرسول ﷺ قولاً أو فعلاً أو إقرارًا.

الحديث رواه الشبيخان والنسائى (جامع العلوم والحكم ص ٥٣).

<sup>(</sup>۱) البدعة.. بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة مذمومة. فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم، والمحدثات.. ضربان: ما أحدث مما يخالف كتاباً أو منة أو أثراً أو إجماعاً، فهذه البدعة.. الضلالة، وما أحدث فيه من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة. من ذلك كتابة المحديث نهى عنه عمر وطائفة من الصحابة، ورخص منها الأكثرون، ومنها كتابة الحديث والقرآن كرهه قوم من العلماء ورخص فيه كثير منهية.

ولا أقول: إننى في عملى هذا قد وفيّت بالمراد، ولكننى اجتهدت ومعى كل من شارك في هذا العمل على قدر طاقتنا، فلعلنا نكون قد وإفقنا الصواب، فإن كنا قد أصبناه فهذا فضل من الله ذي الفضل العظيم، فنحن بشر شأننا الخطأ والنسيان.

ثم نتضرع إلى الله سبحانه أن يكسو عملنا هذا ثوب الإخلاص، وأن يُجَمِّلُه بحُلَّة القبول منه سبحانه، فهو أكرم مأمول..

نسأل الله تعالى أن ينفع بعملنا هذا العباد، إنه سميع مجيب ...

وأخيراً وليس آخراً قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ والْمَوْمِنُونَ ﴾ (١٦ صدق الله العظيم.

وعلسي الله كسل التوفيق.

الثاشر محاسب

علك أحود عبد الغنك سالم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: من الآية ١٠٥.

# بسِّ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِي الْمُعَالِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّ لِمِعْلِمُ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ لِعِلِي الْمُعِلِّ لِمُعِلَّالِمِ الْمُعِلِّ لِمِعْلِمُ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ لِمُعِلِّ الْمُعِلِّ لِمِعِلَّ الْمُعِلَّ لِمِعْلِمِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ لِمِعْلِمِ الْمُعِلِي مِعْلِمُ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ لِمِعْلِمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي مِعْلِمُ الْمُعِلِي مِعْلِمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي مِعْلِمُ الْمُعِلِي مِعْلِمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي مِعْلِمُ الْمُعِلِي مِعْلِمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِمِ الْمُعِلِي مِلِمِلْمِلِي مِلْمُعِلِي مِلْمُعِلِي مِعْلِمُ الْمُعِلِي مِلْمِعِل

المحمود هو الله جل جلاله، والمصلّى عليه محمد على الله وصحبه أجمعين.

فقد شرفنى أستاذى الجليل وشيخى فضيلة الإمام داعية الإسلام الشيخ: محمد متولى الشعراوى بأن أكون جامعاً ومعداً لمادة بعض كتبه وهى:

\* الزواج والطلاق.

\* الكبائر في القرآن الكريم.

\* الفضيلة والرذيلة.

وهذه الكتب الثلاثة شرفت بإصدارها « ال الفحوق».

ثم هذا الكتاب:

«جامع البياق في العبادات والأحكام»

وهذا الكتاب الجديد يهدف إلى أمور:

الأول: أن تختلط العقيدة بالسلوك، فلا يكون السلوك آليا أو نفعيا، بل تكون العقيدة من وراء هذا السلوك مسلوك المسلم - فلا يقول المؤمن إلا ما يعتقد، ولا يفعل إلا ما اقتنع به.

الثاني: تربية الإرادة الخيّرة .. فالحلال بين، والحرام بيّن (١)، فمن قصد الخير لاقاه، ومن عرف الشر جافاه.

وهذا الكتاب بيان واضح لأركان الإسلام والعبادات والأحكام والحدود، وهي التي شرعها الله ـ سبحانه ـ وسنها رسوله على .

ففى ذلك دعوة للناس كيف يرعون حرمات الأنفس والأموال والأعراض، وكل ما ينبغى أن يفعله المسلم من صيانة لحقوق الغير.

والله أسأل لمن يقرءون هذا الكتاب أن ينتفعوا به حتى تطمئن نفوسهم لعقيدتهم الإسلامية، ويقبلوا على عبادة الله ليذوقوا حلاوة الإيمان، لما في العبادات وغيرها من خير في الدنيا والآخرة، ثم ليسيروا في الحياة طبقاً للمنهج على نسق يراقب فيه الله في كل قول وعمل.

وأن يكون ما يرد في الكتاب دستوراً لهم فيما يعملون وما يقولون.

<sup>(</sup>١) فعن أبي عبد الله النعمان بن يشير رضى الله تعالى عنهما قال:

سمعت رسول الله عليه يقول:

النّ الحكلُلَ بَيْنٌ وَإِنَّ الْحَرَّامَ بَيْنُ وَبِينَهُمَا أَمُورٌ شبيهاتُ، لا يعلمهن كثيرٌ منَ النّاسِ، فمن اتقى الشبهاتِ وَقَعَ في الشبهاتِ وَقَعَ في الحرامِ: كالمرّاعِي الشبهاتِ وَقَعَ في الشبهاتِ وَقَعَ في الحرامِ: كالمرّاعِي يَرْعى حَوْلَ الْحَمَى يوشك أَنْ يَرْبَعُ فيهُ، أَلاَ وإِنْ لَكُلِّ تلكِ بحسى ألا وَإِنْ حسَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وإِنْ في الْجَسَدِ مُضْعَةً إذا صلّحَتْ صلّحَ الجَسَدُ كلّه اللهِ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجسدَد كلّه الا وَهِي القلبِه.

رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>من كتاب جامع العلوم والحكم لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب البغدادي طبعة دار المعرفة بيروت ــ لبنان).

جامع البيان

وبذلك يتحقق للمجتمع المسلم العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة، والمعاملات التي تتلاءم مع هذه العقيدة لنمو أخلاقهم .. أخلاق المسلمين كما أرادها الله سبحانه وتعالى ...

### والله ولى التوفيق

منشاوی غانم جابر ذو القعدة ١٤١٦ هـ مارس ١٩٩٦م

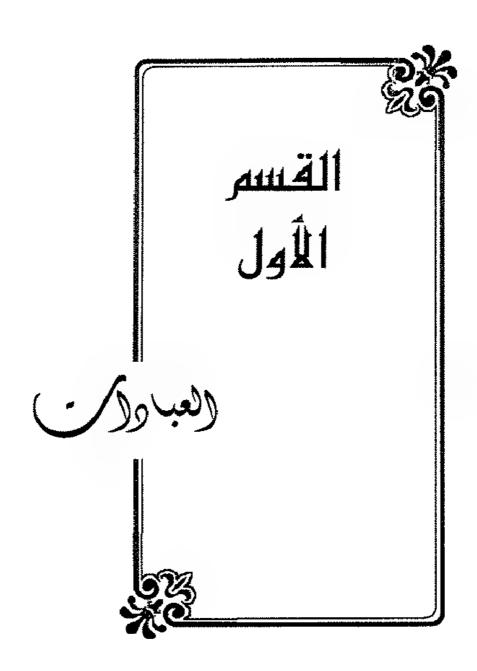

# النابي اللاقك

- الفصل الأول: المدخل
   الفصل الثانى: ما هو الإسلام؟
   الفصل الثالث: ما هو الإيمان؟





(ا) كلمة معناها: كل ما ورد فيه أمر إلهى، أو جاء به نهى، فإذا العب وق (١) نظرنا إلى كل الأوامر والنواهى لوجدناها تستوعب كل نشاطات الحياة من قمة الشهادة بأنه لا إله إلا ألله، إلى إماطة الأذى عن الطريق، لأن منهج الله يهدف إلى إبقاء الصالح على صلاحه أو زيادته ليكون أصلح.

وكلمة العبادة تشمل كل نشاطات الحياة، فهى أمر لما يجب أن يُفعل، ونهى لما يجب أن يُفعل، ونهى لما يجب أن يُترك، وما لم يرد فيه أمر إلهى أو نهى فأنت بالخيار في أن تفعله أو لا تفعله. فإذا أحصينا ما نؤتمر به، وما نهينا عنه في منهج الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنشاطات الحياة، فإننا نجدها لا تتجاوز الخمسة في المائة من هذه

<sup>(</sup>١) العبادة: في اللغة: الطاعة، والتَّعبُدُ: مَعْناهُ: التَّنَسُكُ.. أمَّا الْعَابِدُ فهو الخاضع لَرَبِّه الْمستسلم المنقاد لأمره فمعني واعبدُوا رَبِكمُ أَى أطبعوا ربكم (لسان العرب ـ مادة عبد).

النشاطات، ولكن هذه النسبة \_ الـ ٥ ٪ \_ هى التى تنظم حركة الحياة كلها، ونحن نقول إن الإسلام بنى على خمس. فإباك أن تفهم أن الخمس هى الإسلام كما يريد خصوم هذا الدين أن يصوروه، فإنهم يريدون أن يصوروا هذا الدين على أنه عبادة فقط تتم داخل المسجد.. فهل إذا خرجت من المسجد فلا أوامر أو نواه لهذا الدين ؟!!.. من العبادات صلوات تؤديها، وزكاة تدفعها، وصوم، وحج إذا استطعت، بشرط أن يكون هذا كله تحت مظلة.. لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. هذا هو معنى العبادة الذي يحاول أن يُشوهه خصوم الإسلام، نقول: لا، إن بناء الإسلام على خمس، كما جاء في حديث: «بني الإسلام على خمس» هى الأعمدة التي يقوم عليها الإسلام. لكن الإسلام أشمل وأوسع من ذلك، وإنه استدامة الولاء لله سبحانه وتعالى، والحرص على كل متطلبات أنشطة الحياة.

#### الْقَــهِ رُ المعلوم :

وإذا نظرت إلى حركة الحياة تجد أن المطلوب فيها علم دين، وعلم دنيوى. فعلم الدين مطلوب من الجميع، أما العلم الدنيوى فليس مطلوبا من الجميع، ولكن المطلوب جزئية منه لكل إنسان في الدنيا. كل إنسان مطالب بأن يَعْلَمَ أمور دينه، ولكن ليس مطلوباً منه أن يدرس الهندسة والطب والتجارة، بل كل فرد له ناحية واحدة من كل هذه العلوم يتخصص فيها، والبعض قد لا يحتاج إلى أى فرع من فروع العلم الدنيوى طوال حياته.

إذن أعمال الحياة شيء، والقاسم المشترك في الحياة هو الدين، وهو شيء

آخر لأنه لا بد أن تعرف كيف تصلى، وكيف تزكى، وتعرف ما نهانا الله عنه، وما أمرنا به، فبدون هذا لا تكون لنا حياة بمعناها الصحيح. ولكن كثيراً ما تجد إنساناً لا يعرف شيئاً عن الدين يتكلم ويفتى فيه، نقول له: إن الفتوى محتاجة لأهل علم في الدين، فيقول: إن الدين للجميع.. أى التدين للجميع. علم الدين لا بد أن نلجاً فيه إلى أهل الذكر واللين هم أهل علم، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:



ومن هنا فإن كل مسلم محتاج إلى ما هو معلوم من الدين بالضرورة لكى يعبد الله سبحانه وتعالى، ويعرف ما أمر به، وما نهى عنه. ولكننا لا يمكن أن نطالب كل مسلم أن يدرس كتناب المواريث، والْعُصَبات (٢)، وأصحاب الفروض (٣)، وميراث ذوى الأرحام (١)، ومخارج الفروض (٥)، (١) سورة التوبة: من الآية ١٢٢.

- (۲) العصبات جمع عاصب \_ وميرائه بعد أصحاب الفروض وعند انفراده يحوز جميع التركة وإن لم يبق من التركة شيء بعد الفروض فلا شيء له إذا كان العاصب غير الابنء وبيان ذلك يوضح في علم المواريث.
- (٣) أصحاب الفروض هم: ألأب، الجد الصحيح، وأولاد الأم، الزوج، الزوجة، بنات الصلب،
   بنات الابن، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب، الأم، الحداث.
- (٤) ذوو الرحم هم: كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة... كأولاد البنين، بنات الأخ،
   وكالعمة والخالة.
- (a) مخارج الفروض: هي أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث في نظير شيء معلوم من التركة.

40

والْعُول (١)، والرّد (٢)، لأنه قد تمر حياته كلها دون أن يحتاج إلى قضية من هذه القضايا. فإذا تعرض لقضية من هذه القضايا فإنه يذهب إلى أولى العلم كما يذهب المريض إلى الطبيب، وصاحب القضية إلى المحامى، فالذى يريد أن يبنى منزلاً يذهب إلى مهندس. كذلك مطلوب منك في علم الدين هو أن تعلم ما أمرك الله سبحانه به وما نهاك عنه، وما فرضه عليك سبحانه. فعليك أن تسأل أهل الذكر.. أهل العلم التعلم..

## ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذُّكُو إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

العبادة إذن هي أن يطيع العابد معبوده سبحانه وتعالى، هذه الطاعة يلزم منها أمر ونهي، فالأمر ننفذه، وما نهى عنه نتجنبه، والعبادة ليست هي أداء الفرائض فقط، والعبادة إذن تحتاج إلى قوة من أجل أن أصلى مثلاً.. هذه القوة تأتى من تناول الغذاء .. الأكل والشرب .. فإذا نظرنا إلى الدورة التي يمر بها رغيف العيش حتى يصل إليك لتأكله فنجد أن الفلاح يزرع القمح ثم يروى، ثم يسمد، ثم يحصد ويدرس، وغيره يطحن، ويعجن، ويخبز ليصبح رغيف عيش فيؤكل.. فكم من الجهد أخذته اللقمة، وكم احتاجت من تكاليف ؟.. إذن كل حركة الحياة عبادة. أننا نريد أن تصلى فلا بد من ستر العورة، فستر العورة يحتاج إلى ثوب من

<sup>(</sup>١) العول: لغة الميل إلى الجورِ. واصطلاحاً: الزيادة في عدد أسهم أصحاب الفروض، والنقص في مقادير أنصبائهم.

 <sup>(</sup>۲) الرد- هو صرف الباقى من الفروض إلى ذوى الفروض النسبية بنسبة فروضهم عند علم وجود العاصب ولا يرد على الزوجين (الوجيز في الميرات على المذاهب الأربعة).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل؛ من الآية ٤٣.

القماش، هذا القماش يبيعه لك تاجر التجزئة الذى اشتراه من تاجر الجملة الذى اشتراه من شركات الغزل والنسج التى أخذت القطن من المحالج، والمحالج أخذت القطن من الحقول، هذا القطن أنظر كيف زرعه الفلاح وما بذله من جهد بالرى والسماد والمبيدات وغير ذلك.

إذن كل شيء يعينك على عبادة الله، هو عبادة لله سبحانه وتعالى، فكل حركة في الكون تؤدى إلى شيء من هذا فهي عبادة الله. والله سبحانه وتعالى حين استدعى خلقه لصلاة الجمعة قال:

## ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ اللَّهِ وَذَرُواَ الْبَيْعَ ﴾ (١٠).

إن الله سبحانه لم يأخذ هذا الأمر من فراغ، وإنما أخذه من العمل فذكر البيع بالذات، لأن البيع هو وسيلة التعامل بين المنتج والمستهلك فالله سبحانه لم يقل: اتركوا المصانع، أو الحقول، أو الدروس، ولكنه قال: ﴿ وَفَرُوا البيع ﴾ لأن الزوع لا تؤتى ثمارها في حينها، فنزرع المحصول وننتظر ستة أشهر حتى ينضج ويأتي ثماره. لكن البيع صفقة سريعة، فلماذا لم يذكر الله سبحانه الشراء وذكر البيع ؟.. قالوا: لأن البائع يحب أن يبيع، لكن المشترى قد يشترى وهو كاره، فأتى سبحانه بأدق شيء يربطك بالزمن ذلك بأن الله أمرنا بالسعى في جنبات الحياة لطلب الرزق بعد انقضاء الصلاة بالانتشار في الأرض للابتغاء من فضل الله سبحانه وبذلك يصبح كل عمل في الحياة عبادة.

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة: من الآية ٩.

### الشـمولية :

والعبادة في جوهرها هي طاعة العابد للمعبود ... وهو الله سبحانه وتعالى ... فهي ليست إقامة لأركان الإسلام فحسب: كالشهادة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وما دامت هذه هي الأركان والأسس التي يقوم عليها بناء الإسلام، فهذا يعني أن الإسلام أكبر من الأركان. فالذين يحاولون أن يأخذوا من المصطلح التصنيفي أو المصطلح الفني في العلوم الدينية وهو مصطلح العبادات الذي يختص بأركان الإسلام، علينا أن نتنبه إلى أن كل أمر من الله يعد عبادة، لذلك فلا يقولن أحد: إنني أعبد الله وأنقطع إلى ذلك.. فنرد على مثل هذا القائل: إن العبادة هي طاعة عابد لأمر المعبود.. لكن هناك أمور أسماها العلماء باسماء العبادة لأنها أستدامة الولاء لمن نطيعه وهو الله سبحانه وتعالى.

وكما أوضحنا أن العبادة هي طاعة أمر، واجتناب نهي بحيث تكون صادرة ممن هو أعلى منا جميعًا، فلا يصح لمخلوق منا أن يعطى لغيره أمرًا في عبادة معينة يخترعها هو، لأن الأمر لمساول لمن هو مثله له ليس فيه مرجع، وإلا فمن تأمره سيقول لك: لماذا أنت تأمرني، وأنا أنفذ ما لم تنفذه أنت مع نفسك!!.. لكن حين يكون الأمر من أعلى وليس من مساو فيكون له أمر الطاعة. ولذلك لو أن أخا قال لأخيه: افعل كذا.. ويرفض هذا الأخ أن ينفذ الأمر، إذن فلا حرج، لكن لو جاء الأمر من الأب فسيكون التنفيذ سريعًا، لأن شأن الوالد أعلى من أولاده، فأوامره نافذة عليهم ومُقكرة عندهم.. فمادام أعلى منى فلا أمتنع عن تنفيذ أمره، ولا تنهى عن أمر إلا إذا كانت هناك حجة قوية ومقنعة.

نحن إذن نفعل الطاعات لأن الله سبحانه أمرنا بها، ونبتعد عن المعاصى لأن الله نهانا عنها، فكل أمر أو ترك على الفعل، فيجب أن يكون مصدره من الحق سبحانه وتعالى، لأن الحق سبحانه يجب أن يطاع.

فعندما تنصاع لأمر الله سبحانه فهذا شرف عظيم لك أيها المخلوق الضعيف، فلا ضرر على أحد أن يتبع قول الحق وأوامره:

﴿ واعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبَالُوالدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِدَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذَى الْقُرْبَى وَالْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُورًا ﴿ (١).

فالله سبحانه وتعالى يأمر بعبادته وحده لا شريك له لأنه الخالق والرازق والمتفضل على جميع خلقه، إذن فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته، كما قال رسول الله على المعاذ:

«أتدرى ما حق الله على العباد؟».

قال: الله ورسوله أعلم.

قال: « أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا».

ثم قال: «أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم» (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري «كتاب الرقاق».

فأمره سبحانه لعباده بالعبادة واجب الانصياع كما وأن وصيته بالإحسان إلى الوجود واجب الانالدين اللذين جعلهما الله سبحانه سبباً لخروجك من العدم إلى الوجود واجب الانصياع، ثم عطف سبحانه على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء، كما جاء في الحديث:

«الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة» (١).

أما الذين لم ينصاعوا لأوامر الله سبحانه ما أمرهم به من عبادته وحده، واتبعوا الشيطان فإنه يأتيهم يوم القيامة ويقول لهم:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِ وَوَعَدَثُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَعُدَ الْحَقِ وَوَعَدَثُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سَلَطَانِ إِلا أَن دَعَوْتُكُمْ فَا اَنَا فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسكُم مَا أَنَا بِمُصْرِخِيٍّ ﴾ (٢).

فأنتم ضالون بطبعكم وليس لدى قوة أقهركم بها على المعصية ،ولا حجة أقتعكم بها، إنما أنتم الذين أحببتم المعصية فاتبعتم شهواتكم، فلن أنفعكم، ولن تنفعسونى فلوموا أنفسكم ولا تلومونى. والذين اتبعوا الشيطان يعبدون من دون الله ما ليس له سلطان عليهم، وليس لهم به علم.

إذن العبادة لا بد وأن تكون بسلطان من الله نصاً قاطعاً وصريحاً لا يحتمل الجدل.



<sup>(</sup>١) رواء ابن ماجه في «كتاب الزكاة»

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم: من الآية ٢٢.





في اللغة يُردُّ لمعنى يسمى عند أهل اللغة المعنى الاصطلاحى له، فإذا نظرنا إلى كلمة الإسلام في اللغة لوجدنا أنها تعنى القاء الزمام من المُسلَّم إليه ليسيُّر له زمامه، على وفق ما يراه من اسلم إليه زمامه، ولكن الدين أخذ هذا اللفظ وجعله علَما على إسلام من نوع خاص وهو أن سلَّم المحلوق زمامه لمن خَلَقَهُ ليؤتمر بأمره ولينتهى بنهيه.

والمسلم على إطلاقه هو الذى ألقى زمام حركته فى حياته إلى غيره، ويعتقد فى قدرته عنه فى تصريف أمور حركه حياته، فليس من المعقول أن يسلم إنسان قادر زمامه لعاجز، وليس معقولا أن يسلم عاقل زمام حياته لأهوج، وليس من المعقول أن يسلم عالم زمامه لجاهل. إذن لا بد للمسلم إليه أن يكون له القوة والقدرة والحكمة بالأمور.

والإسلام (۱) هو منهج من السماء يراد به أن يسلم المخلوق زمامه في التوجيه لخالقه مد وهو الله سبحانه وتعالى من فإذا نظرنا إلى الإسلام وجدناه أخذ معنى آخر، بأنه أصبح عنوانا للذين الخاتم لأن هذا منتهى ما وصل إليه الإسلام لله، فلن يجيء شيء جديد بعد هذا الإسلام فصار قمة الإسلام لله دعا إليه الأنبياء والرسل جميعهم من آدم عليه السلام إلى محمد عليه .

- \* ديانة آدم إسلام لله.
- \* وديانة إبراهيم إسلام لله.
- \* وديانة موسى إسلام لله.
- \* وديانة عيسى إسلام لله.

فيكون بذلك ديانات كل الرسل والأنبياء هي الإسلام.

ولذلك ترددت همذه اللفظة ـ الإسلام ـ على ألسنتهم جميعًا.

\* فقد أخبر الله تعالى عن نوح أنه قال لقومه:

﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلَتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلاَ عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أكونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) الإسلام: هو لغة التسليم، والخضوع، والاستسلام لأى شيء حيّا كان أو معنويا، ويقال: فلان أسلم زمام أمره لفلان.

أما الإسلام فى اصطلاح المتكلمين يطلق على ما يقابل التصديق بالقلب أى العمل بالجوارح أخذا من إجابة النبى عن الإسلام فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً». رواه البخارى ومسلم وكما جاء فى الحديث «بنى الإسلام على خمس....».

<sup>(</sup>٢) سورة يونس : الآية ٧٣.

\* وعن إبراهيم - عليه السلام - قول الله تبارك وتعالى:

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنِ مُلِّهِ إِبْرَاهِيمَ إِلا مَن سَفِهُ لَفْسَهُ وَلَقَد اصْطَفَيْناهُ فَي الدُّنْسَيَا وَإِلَّهُ فِي الآخَرَةِ لَمَنَ الصَّالَحِينَ \* إِذَّ قَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسَلَمْ قَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسَلَمْ قَالَ الْمَنَ الصَّالَحِينَ \* وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهَيمُ بنيه اسلَّمَ تَن لَرَبُ الْعَالَمِينَ \* وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهَيمُ بنيه ويعقوبُ يَا بَني إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدينَ فَلاَ تَمُوتُنَ إِلا وأنتُم مُسْلُمُونَ ﴾ (١).

\* وعن يوسف \_ عليه السلام \_ قال: الله تعالى:

﴿ رَبُ قَدْ آتَيْتَنَى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأُويلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَتَ وليِّى فِي اللَّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسَلِّمَا وَالْحِلَّنِي فَي اللَّنْيَا وَالآخِرةِ تَوَقَّنِي مُسَلِّمَا وَالْحِلْقُنِي اللَّهُ المَالِحِينَ ﴾ (٢٠).

\* وعن موسى ـ عليه السلام ـ قال الله تعالى:

﴿ يَا قَوْمِ إِنْ كُنتُم آمنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُم مِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُم مُسُلمينَ \* فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُنا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فَنْهَ لَا لَهُ مَسْلمينَ \* (٣).

\* وعن عيسى \_ عليه السلام \_ قال تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآيات ١٣٠ / ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: الآية ١٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس: الآيتان ٨٤ / ٨٥.

# ﴿ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمَنُوا بِي وَبِرَسُولِي الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمَنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَا وَاشْهَدُ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ ﴾ (١).

\* وتلك هي وصية يعقوب لبنيه في قول الله تعالى :

﴿ وَلا تَمَوُّتُنَّ إِلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (٢).

\* وكذلك على لسان سيدنا محمد ﷺ إذ قال:

﴿ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِلاَكِ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسِلمِينَ ﴾ (٣).

فالإسلام مطلقاً يعنى أن يسلم المخلوق زمام أمور حياته لخالقه سبحانه. والإسلام دين جاء بلاغاً من الله ليجعلك تسلم حركة حياتك المقيدة بافعل، وتنتهى عن شيء مقيد بلا تفعل، ثم ترك بقية حركة حياتك حرة في إطار لا ضرر ولا ضرار.

وإذا نظرنا إلى الإسلام بمعنى الانقياد، والانقياد يقتضى مسلماً أى منقاداً، وكذلك يقتضى مسلماً فيه وهو منهج وكذلك يقتضى مسلماً إليه. أى منقاداً إليه، ويقتضى مسلماً فيه وهو منهج الحياة وحركتها. إذن المنهج الذي يقود البشرية مفروض فيه:

أولاً : أن أثق في هذا المنهج أنه صادر عن الله سبحانه وتعالى بدون دلحل للبشر فيه ، ولا تحريف.

ثالياً: أن يكون المنهج مستوعباً لكل قضايا الحياة.

ثالثباً: أن لا يتعارض المنهج مع حقائق الكون العادية التي سوف تنتهي بها

#### العقول.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ١١١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ١٦٣.

رابعًا: أن تكون شعائر المنهج التي تأخذ الإنسان من حركة حياته إلى حركته بربه لا تستوعب منه ــ تستغرق ــ كل وقته.

إذن فإسلام الإنسان لمنهج السماء هو أحكم إسلام، وأعقل إسلام لأنه.. إسلام العاجز للقادر، وإسلام غير الحكيم للحكيم، وهو أمر لا يستدرك على حكمته، وإنما إسلام البشر للبشر قد يستدرك عليهم. فإذا كنا نريد أن تسلم زمام حركتنا إلى أمر من أوامر الله، فلابد أن يكون المسلم إليه يقتنع الإنسان به أنه.. أعلى منه، وأقدر منه، وأحكم منه، وكل هذا هو من مرتبه الإيمان به.

الإيمان هو الحيثية أو العلة في الإسلام.. الإيمان هو الينبوع الذي يصدر عن السلوك الموافق للمنهج، ذلك لأنه \_ الإيمان \_ هو الحيثية الجامعة للإنسان في أن يُسلِّم زمامه لمن آمن به، ولذلك ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمنًا قُل لَمْ تُوَمِّعُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ (١).

وقد يكون هناك مؤمن بالله، ولكنه كسول عن منهج الإسلام، ولا يعمل عمل المؤمنين به، ولذلك الحق سبحانه يطلب منا أن نعلن إسلامنا في العمل..

﴿ وَمَن أَحْسَنُ قَـوْلا مُسمَّن دَعَـا إِلَى اللَّهِ وَعَسَمِلَ وَعَسَمِلَ وَعَسَمِلَ وَعَسَمِلَ اللَّهِ وَعَسَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسلِمِينَ ﴾ (٢).

أى إننى أعمل هذا العمل لأننى مسلم، وانتهيت إليه بفكرى إلى الفلك الإيماني الذي يدور في المعتقدات والغيبات.

وإذا قيل: إن الإسلام ليس خاصًا بأمة محمد عَن ، ولكن الإسلام هو

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت : الآية ٣٣.

ما هو الإسلام ؟

خاصية كل الرسالات السماوية نقول له: نعم، ولكنه إسلام وصف. والإسلام عند أمة محمد على أصبح علماً. علم هذه الأمة ذلك قول الله سبحانه..

﴿ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلَمِينَ مِن قَبْلُ ﴾ (٣).

\* \* \*

(١) سورة الحج: الآية ٧٨.

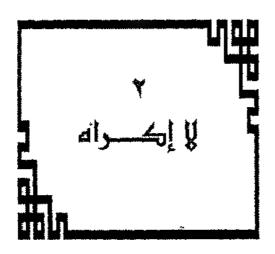

سبحانه وتعالى يرشد عباده المؤمنين وسائر البشرية بأنه: ﴿لا إِكْرَاهُ ( الْحُوِّ فَي الدّين ﴾ (١٠). فما هو الإكراه؟

الإكراه هو أنك تُجمِلُ الغير على فعل لا يرى فى فعله خيرا، فهو لا يرى هذا الخير فى الفعل المكره عليه بمنطق العقل السليم. ولكن هناك أشياء قد نفعلها مع من حولنا لصالحهم. كأن ترغم أبناءك على المذاكرة، وهذا أمر لصالح الأبناء، وكأن نجبر الأطفال المرضى على تناول الدواء.. مثل هذه الأمور ليست إكراها، إنما هي أمور نقوم بها لصالح من حولنا.

الحق سبحانه وتعالى لم يكره خلقه، وهو خالقهم على دينه، فقد كان الله سبحانه قادرًا على قهر الإنسان كما قهر السموات، والأرض، والنبات، والجماد،

Y4 \_\_\_\_\_\_

ولم يكن للإنسان أى قدرة على الرفض، ولكن شاء الحق سبحانه وتعالى لقهر الإنسان دون أن يستطيع أن يعصى ذلك، وها هو الحق سبحانه يقول:

﴿ أَفَلَمْ يَيْنَاسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لُوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَـٰدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (١).

الله سبحانه وتعالى يريد أن من يأتيه يكون محباً مختاراً لا مقهوراً. القهر يثبت لله القدرة، وقد تجلت قدرته في كل الاجناس، وفي كل جزء من العمليات الحيوية في الإنسان، بينما ترك الحق سبحانه أجزاء أحرى في جسم الإنسان مختاراً فيها حتى يثبت الحق سبحانه لنفسه صفة المحبوبية، فمن جاء محباً لله نال شرف محبته سبحانه.

الإنسان الذي يذهب إلى الإيمان طواعية، وهو قادر على أن لا يذهب. فهذا دليل على الحب، والله سبحانه يعلمنا أنه: ﴿ لا إِكْراه في الدّين ﴾ (٢) لأنه لو شاء لآمن كل من في الأرض جميعًا، وشاء الحق سبحانه ألا يضع في منهجة أي إكراه إنما اختار الرسل يحملون المنهج دون أن يجبروا أحداً على الإيمان ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيكُفُر ﴾ (٣) إن أي رسول بما هو قادم من عند الله ينقل هذا المنهج ولا يكره أحداً على الإيمان، ولذلك فالحق سبحانه يقول للرسول عَلَيْ :

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لِأَمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِيعًا الْأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِيعًا الْأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِيعًا الْفَاسَ حَتَّى يَكُولُوا مُؤْمنينَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: من الآية ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس؛ الآية ٩٩.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد: من الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: من الآية ٢٩.

الرسول مهمته البلاغ عن الله، والله سبحانه لم يرد بخلقه الإكراه على التدين، ولذلك لا يستطيع الرسول أن يكره الناس إكراها على التدين، ولنا أن نتوقف هنا لنوضح لبساً يحاول به بعض السطحيين أن يهربوا به من القيام بمتعلقات الإسلام.

ونوضح أن هناك فرقا بين.. القهر على الدين، وبين القهر على مطلوب الدين، فالمسلم عندما يوصى أخا مسلماً يقول له: ما دمت مسلماً فعليك بالصلاة.. قد يسمع أحد هذه العبارة فيقول: لا إكراه في الدين.. ولمن يقول هذا نوضح له: صحيح أنه لا إكراه في الدين عقيدة وإيمانا، وإنما إن أسلمت وأعلنت الإيمان بالله، ودخلت في زمرة المسلمين فمن الواجب جماعة المسلمين أن تجبر تارك الصلاة على أدائها، وأن تطلب من كل من آمن بالله أن يؤدى مطلوب الدين.. أن الإنسان حر في أن يؤمن أو لا يؤمن، لكن حين يلتزم الإنسان بالإيمان فيلا بد أن يطبق مطلوبه، وذلك حتى لا يظن الآخرون أن تصرف هذا الإنسان هو من منهج الإسلام.

الإنسان قبل إعلان إسلامه حرفى أن يشرب الخمر، وحرفى أن يدمر نفسه كيفما شاء فيلقى عقاب الله على الكفر وهذا هو أشد الوان الضياع. أما عندما يعلن الإنسان إسلامه.. فإن شرب خمراً فلا بد أن نقيم عليه الحد، ولو كان هذا الحد هو الضرب.. لماذا؟ .. لأنه تعد على حد من حدود الله، والحق سبحانه لا يكلف الا الإنسان الذي بلغ الحلم فأصبح ناضج العقل والرشد بالبلوغ، ولا يستطيع أحد أن يقول أن الله قد طلب من أحد الإيمان به قبل أن ينضج عقله ويصل إلى سن الرشد. فالله سبحانه وتعالى لا يفرض الإسلام إلا على

الناضج العاقل البالغ، لأنه عندما يدخل هذا العاقل البالغ إلى الإسلام فهو يعلم مطلوبات الإسلام ويقدر عليها، فإن عصى فسوف يحاسب على عصياته، ولذلك فلا يقولن أحد على مطلوب الإسلام لمن دخل فيه: لا إكراه في الدين، وأننا لا نقهر أحداً على الإسلام، ولكن من أعلن إيمانه فعليه تنفيذ مطلوبات الإسلام، فأين الإكراه في الدين؟.. إن الحق سبحانه لا يكره أحداً على الإيمان به لماذا؟.. لأنه لا لبس فيه ولا غموض.

## ﴿ لا إِكْسَرَاهَ فِي الْبِدِينِ قَسَد تُبَسَيْنَ الرُّشْسَدُ مِنَ الْعُيُّ ﴾ (١).

لقد أوضع الحق سبحانه الرشد (٢)، وأوضع الغي (٣) فلا إكراه.

والأدلة على صلاح منهج الله لحياة الإنسان واضحة. والإنسان بعقله له الإختيار، فإن دخل في الدين فعليه الالتزام بمطلوب الدين، وإلا حوسب إن لم يلتزم بمطلوب، وعندما يدخل الإنسان إلى الدين فإنه يدخله دخول الواثق بأن هذا هو الدين الحق، والدخول إلى هذا الدين الحق سيترتب عليه إتباع أحكامه، ذلك أن الرشد هو طريق النجاة، والغي هو طريق الهلاك.



<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) الرشد : إصابه وجه الأمر والطريق.

<sup>(</sup>٣) الغي: تقيض الرشد، ومعناه الضلال والسفه (معجم الفاظ القرآن الكريم).



ما هو الإيمان؟

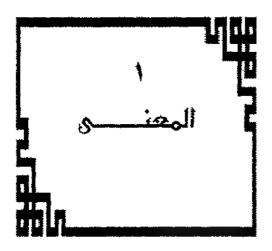

(الربيان) هو التصديق الجازم لأمر ما، أي أنه أمر لا يشك فيه الإنسان، أو قد يطفو إلى الذهن، أمر ليناقشه الإنسان من جديد، ذلك أن التصديق غير الجازم وغير المؤكد هو الذي يطفو إلى الذهن ليعيد الإنسان مناقشته من جديد. أما الايمان فهو التصديق الجازم المطلق، ولهذا نسمى الايمان بأنه العقيدة.

<sup>(</sup>۱) الإيمان في اللغة مصدر آمن: ومعناه التصديق قال تعالى حكاية لقول إخوة يوسف لأبيهم: ﴿ وَمَا النَّتِ بِمُومِن لِنَا وَلُو كِمَا صَادَقَينَ ﴾ أي ما أنت يمصدق لنا حين حدثناك أن الذئب أكل يوسف. ومعناه في الشرع: تصديق القلب تصديقاً جاذماً بكل ما جاء عن النبي عَلَيْهُ فيما علم مجيئه من الدين بالضرورة. وهذا التصديق محله القلب. وذلك بعد العلم والمعرفة بالمقل فالإيمان بمعنى التصديق يرادف الاعتقاد، ومتعلق الإيمان والاعتقاد يسمى عقيدة، فالتصديق بوجود الله اعتقاد، ووجود الله عقيدة ... (بيان للناس من الازهر الشريف ص ١١٨).

وإذا أردنا أن نعرف معنى العقيدة، لاتضح لنا أنها رباط معقود مُوثَقُ لا يمكن أن يحله أحد لأنه مُوثَقُ وقَوى وغير هش.

وعندما نبحث أثر الإيمان بالتفصيل في الحياة على أساس أنه تصديق جازم بقضية لا يمكن أن تطفو إلى الذهن لتناقش من جديد، فعند مناقشة الإيمان بهذا الفهم فإننا نجد أن الإيمان لازم لنا في أدق تفاصيل حياتنا مثل، ولله المثل الأعلى..

- \* إيمان طالب عندما يجتهد في دروسه أنه سوف ينجع ويختار الكلية التي تناسب طموحه.
- \* إيمان الأب عندما يرعى الله في عمله فسيكون رزقه حالاً ويعود على أهله بالنفع والخير.
- \* وعلى مستوى الدولة التي تخطط لنفسها مستقبلاً نامياً على أسس واضحة، لا يمكن لهذا التخطيط أن يصل إلى التطبيق الناجح إلا إذا فهم كل فرد دوره في هذا المستقبل، فإن لم يثق بذلك، ولم يُؤمِنْ به فلا خطة، ولا نمو.

إننا نرى أشر الإيمان كتصديق جازم في حركة الحياة الجزئية، حيث لا تنتظم حركة الحياة الا بإيمان يقيني بأمور هذه الحياة.. فما بالنا بالأمر الكلى العام الذي يسيطر على الكون في الحياة الدنيا من معاملات وثواب وعقاب، والأمر الكلى العام لا بد له من إيمان جازم مصدق موثق حتى يستقر الكون، وتنتظم حركته، وحركة الإنسان فيه بانسجام كما أن التصديق الجازم بوجود الله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقضاء والقدر خيره وشره هو الذي

يعمق الانسجام بين الإنسان والكون. والذى يفسد على الناس إيمانهم هو أنهم يدخلُون في الإيمان ما ليس فيه، ذلك أن الإيمان الحقيقي هو الايمان بالغيب المطلق، فيعرض الحق سبحانه وتعالى لهذه القضية في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام فيقول:

Dimension

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ أَرِنِي كَيْف تُحْى الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِن قَالَ بِلَى وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ فَالَ أَوْلَمُ تُوْمِن قَالَ بِلَى وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ فَحُذْ أَرْبَعَةَ مِّنَ الطَّيْرِ فَصَرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلُ عَلَى كُلُّ جَبَلِ مَنْهُنَّ جُرْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا كُلُّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُرْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ أَنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حكيم ﴾ (١٠).

والإيمان الحقيقي هو الإيمان بالغيب المطلق كيف؟ . . في رواية عن سيدنا

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة : آية ٢٦٠، وقد ذكر العلماء لسؤال إبراهيم عليه السلام ربه له أسبابا منها: أنه لما قال لنمروذ : ﴿ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ وَيُمِيتُ ﴾ أُحَبُّ أَن يَتَرَقَّى مِنْ علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين، وأن يرى ذلك مشاعدة فقال ﴿ رَبُّ أَرِني كَيْفَ تُحْيِ الْسَوْتَي قالَ أَوْلَمْ تُؤْمِن قال عَلى ولكن لِيَطْمَن قَلْبِي ﴾ .

وقد اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي؟ فروى عن ابن عباس أنه قال: هي الغرنوق (والفرنوق: طائر مائي أسود) والطاووس، والديك، والحمامة، وعنه أيضا: أنه أخذ وزاً، ورألا (وهو فرخ النعام) وديكا، وطاووسا. وقال مجاهد وعكرمة: كانت : حمامة، وديكا، وطاووسا، وغرابا.

<sup>﴿</sup> فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ﴾ أي تطعهن.

و ﴿ عزيز ﴾ : أى لا يغلبه شيء، ولا يمتنع منه شيء. وما شاء كان بلا ممانع لأنه العظيم القاهر لكل شيء.

و﴿ حكيم ﴾ في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.

عمر بن الخطاب وظف قال: بينما نحن عند رسول الله على ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يركى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي على أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال:

يا محمد أخبرني عن الإسلام؟.

فقال رسول الله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً.

قال الرجل: صدقت.

فقال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه.

قال الرجل: فأخبرني عن الإيمان؟.

قال عَلِيَّة : أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.

قال الرجل: صدقت.. فأخبرني عن الإحسان؟.

قال الرسول: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

قال: صدقت، فأخبرني عن الساعة؟

قال الرسول: ما المسئول عنها بأعلم من السائل.

قال الرجل: فأخبرني عن أَمَارَاتِهَا ؟

قال الرسول: أن تلد الأمة ربتها مسيدتها وأن ترى الحفاة العراة العالة مع عائل وهو الفقير معاء الشاء ما لغنم معائل وهو الفقير ماء الشاء ما لغنم ما يتطاولون في البنيان.

قال عمر: ثم انطلق فَلَبِثَ مِلياً.. ثم

قال الرسول: يا عمر أتدرى من السائل؟.

قال عمر: الله ورسوله أعلم.

قال الرسول: فإنه جبريل أتاكم يُعُلِّمَكُمْ دينكم (١٠).

فكيف تكون الكتب السماوية والرسل من علم الغيب؟ .. الكتب السماوية غيب لأنه لا يوجد أحد منا رأى كيف نزلت الكتب على الرسل، أو كيف هبط الوحى من السماء على كل رسول من الرسل. أيضاً رسول الله على كان لا يعرف أمر اختياره إلا لحظة أن أوحى الله إليه بالرسالة، والرسل رغم أن بلاغهم واضح لنا عن الخير والشر، والمنهج الذي يقود به البشرية إلى إتباعه، فرغم هذا البلاغ الواضح فإن جميعه من أمر الغيب.

### إنه وقر في القلب ؛

وهذه الحصيلة الإيمانية عندما تملأ الوجدان والقلب وتصبح عقيدة، وترتفع إلى مرتبة التصديق الجازم. وبذلك يكون كل سلوك انسانى له منبعه الايمانى فى القلب، ووعى بالايمان فى العقل، وبذلك يكون كل سلوك له منبعه الإيمان

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة، وزيد في رواية أخرى المحمس لا يعلمهن إلا الله الله الله عليه ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْدُهُ عَلْمُ السَّاعَةِ ﴾ ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيقًا فقال: اهذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهما.

في القلب فليس الإيمان بالتمنى، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، إن قوماً ألهتهم أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل وذلك تأكيداً لما قاله له سيد البشر محمد في وصف الإيمان بأنه «ما وقر في القلب وصدقه العمل».

نحن نعرف أن الإيمان بالله، وكل ما يتعلق به لا بد أن يكون غيبًا، فلا يوجد إيمان بمحس أبدًا، لأن الأشياء المحسة لا تدخل ضمن الإيمان لأنها مشهودة، وعناصر الإيمان بغيبيته هي:

أولاً: إيمان بالملائكة (١)، وهو غيب عن خلق الله، البشر فقد بلَّخَنا الله أن له خلقاً هم الملائكة، بذلك عرفنا أن الله ـ سبحانه ـ خلق الملائكة، وهم لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون.

ثانياً: إيمان بالكتب السماوية والرسل ، فقد يقول قائل: هل الرسل غيب، وهي الكتب السماوية غيب؟.. إن الرسل بشر، والكتب مشهودة. ومثل هذا القائل نقول: لا يوجد إنسان منا قد رأى الكتاب وهو يتنزل عن الرسول.. وهذا يعنى أن عملية الوحى للرسول بالكتاب غيب يعلمه الله سبحانه ويؤمن به المؤمنون، وقد يقول قائل: كيف نؤمن بكل الرسل ولا نفرق بين أحدهم؟

<sup>(</sup>۱) الملائكة .. أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة في أشكال حسنة ، شأنها الطاعة ، وسكنها السموات غالبا ، ومنهم من يسكن الأرض ﴿ يسبحون الليل والنهار لا يفسترون ﴾ و ﴿ لا يعصبون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ لا يوصفون بذكورة ولا يأنوثة فمن وصفهم بأنوثة كفر لمعارضته قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا المَلائِكَةَ اللَّهِينَ هُمْ عَبِادُ الرّحْمَنِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ صَتَكتَبُ شَهَادَتُهُمْ ويُسْأَلُون ﴾ سورة الزعرف: الآية ؟ ١ .

الرسل المبلغون، عن الله سبحانه يبلغون منهجًا فيه العقائد التي لا تختلف بإختلاف العصور، ومواقع القضايا فيها إذن فالأصل العقدى في كل الرسالات أمر واحد.

## إِلَّا لَهُ رَقُّ بَيْنَ أَحَدِ مَنَ رُّسُلِهِ ﴾ (١٠).

فقى حركة الحياة تختلف أقضية الحياة، وحين تختلف أقضية الحياة فإن الحق سبحانه وتعالى ينزل التشريع المناسب، لكن الأصل واحد، والبلاغ من المخالق الذي لا إله إلا هو.

نحن إذن لا نفرق بين الرسل في أنهم يبلغون عن الله بما تتفق فيه مناهج التبليغ من ناحية الإعتقاد، وما تختلف من ناحية الأحكام التي تناسب أقضية كل عمل فقالوا:

## و سَمِعْنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (٢).

ذلك السماع هو يلوغ الدعوة والطاعة.. هي انفعال بالمطلوب، ذلك يمتثل أمرًا ونهيًا في كل أمر يتعلق بحركة الكون.

#### \* \* \*

(١، ٢) سورة البقرة ، من الآية ٢٨٥.



سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من قضية الايمان قضية كليه واحدة لأنحق لا أبعاض فيها، فليس الايمان بالله وحده كافياً لأن يكون الانسان مؤمنا. لماذا؟.. لأن مقتضى أن تؤمن بالله يحتاج إلى رسول يعرفك بأن القوة التى خدمتك وسخرت لك الكون اسمها... الله، فأنت أبها الانسان لا تهتدى الى معرفة اسم هذه القوة الخالقة لك الا بواسطة رسول منزل من عند الله سبحانه.. فمن أين تعرف إذن اسم القوة الخالقة لك لولا مجىء الرسول؟

إن كل عمل العقل هو من الإستنباط العقدى، وهو أن الإنسان يجد نفسه في كون، وهذا الكون له سبق الوجود، والإنسان قد طرأ على هذا الكون المنظم، فكان من الواجب على الإنسان أن يلتفت لفتة ليعلم القوة التي سبقت هذا الوجود حتى طرأ هو على وجود متكامل.

الإنسان يسمع من أبيه مثلاً أن هذا البيت بناه الأب أو الجد، أو فلان ابن فلان، ولكن لم يسمع الإنسان أحداً يقول: ومن بنى السماء (١٠ ؟ .. ولم يسمع أحداً يقول: ومن خلق الشمس (٢) ؟ .. مع أن الناس تدعى لنفسها ما ليس لها به علم.. فكيف يترك أعظم ما فى كون الله بدون أن تعرف من أوجده ؟ .. بينما أن الأمر التاقه أو الهام نسبياً فى حياة البشر يؤرخون له فنجد دراسات عن تاريخ الأحجار، ونجد دراسات عن تاريخ صناعة الأشياء مثال الميكروفون .. الذى فكر فيه فلان، وأول من صممه فلان .. وهكذا، كذلك تاريخ المصباح الكهربى إخترعه أديسون، وقام بتوليد الكهرباء من مصادر بسيطه .. وباختصار نحن نجد أن كل شئ فى هذا الوجود له تاريخ، وهذا التاريخ يرجع الشئ إلى أصل وجوده .

ولكل بني الانسان نقول: اذا نسيت أى صنعة مهما كانت هامة أو تافهه فستجد أنها صنعة تلقاها واحد عن واحد، ولم يبتكرها هو دفعة واحدة، بل كل مبتكر أخذ ما انتهى إليه سابقه وبدأ عملا جديدا، وهكذا فمن يصدق أن مصباحًا يضىء للإنسان، ثم يصنع غيره الانسان.. وهكذا. أما الشمس التي لم تخفت، ولم تضعف، ولم تنطفئ ولم تحترق فلا يحاول أحد أن يعرف تاريخها، والمصباح ينير خبراً بسيطاً بينما الشمس تنير كونا بأكمله.. ألا تحتاج الشمس الى إنسان يفكر في تاريخها ؟.. لقد كان يجب أن نفكر.

<sup>(</sup>١) السماء ... هي الجهة التي تعو الأرض وتظهر فيها النجوم والكواكب قال تعالى ﴿والسماء بنيناها بأيد وإثا لموسعون﴾ سورة الذاربات: الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٢) الشمس : هى ذلك الكوكب المشتعل الذى يمد الأرض بالضوء والحرارة - قال تعالى خفالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمو حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم سورة الأنعام : الآية ٩٦ .

والإنسان حينما ينظر إلى الكون نظرة..

- \* بعيدة عن فكرة الدين،
- \* وبعيداً عن بلاغ الرسل،
  - \* وكيفية الخلق،
  - \* ومنهج الهداية،

فالانسان يقول لنفسه أن الناس تختلف مقاديرها باختلاف مراكزها وقوتها فيما يفعله الناس، فهناك إنسان يجلس على كرسى مصنوع من الخشب أو الجلد، وهناك من يجلس على حصيرة.. ذلك أن الانسان يعيش بصناعات البشر، وباختلاف قدوه ومكانته.. فالريفي أو البدوى يشعل النار بإحتكاك حجرين من الصوّان ويحتفظ بهما، وعندما يرتقى في إستخدام النار فهو يستخدم مسرجة وبإزداده تحضراً فهو يستخدم مصباح الكيروسين لمية الجاز له أرقام حسب شدة إضائتها، وعند الارتقاء يستخدم الكيروسين واذا إرتقى أكثر إستخدم الكهرباء ولمبات النيون، ثم الطاقة الشمسية وهكذا.

إذن اذا ظهرت الشمس.. شمس الله (۱) فنورها يغنى عن أى نور، وفى الليل الانسان يحاول أن تكون حالة الكهرباء فى منزله جيدة خشية أن ينقطع أحد الاسلاك فيظلم المكان. فيما بالنا بالشمس التي لا يحدث لها مثل ذلك. والانسان يجب أن يرقى الى فيهم طلاقة قدرة الحق سبحانه، وهذا ما يحدث للذهن البشرى بدون أن يأتي رسول الله إليهم.

وأسماء القدرة الخالقة لهذا الكون لا يعرفها الانسان بالعقل، ولكن أسماء

<sup>(</sup>١) ﴿ هُو اللَّذِي جَعَلَ الشَّمِيسَ ضَيَاء والقَمَر نورا وقدره مَنازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾ سورة يونس: الآية ٥٠.

القدرة الخالقة يعرفها الانسان بواسطة الرسل، فذلك اسم ﴿ الله ﴾ فهو اسم توقيفي. إذن فكيف يتأتى فهم قول هؤلاء:

nwwwwg

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُ سِرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُريدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنَ بَبَعْضٍ وَنُكُفُرُ بَغْضٍ وَيُكُفُرُ بَبَعْضٍ وَيُريدُونَ أَنْ يَسَخِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا \* أَوْلَفَكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَسًا وَأَعْسَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَلَيْهِ وَأَنْ مَهِينًا ﴾ (١٠).

ذلك أن هؤلاء سيؤمنون بالله، ويكفرون برسله!!.. فكيف عرفوا إذن أن القوة التي سيؤمنون بها إسمها الله؟.. إذن لابد أنهم عرفوا ذلك من خلال رسول بعثه الله سيحانه اليهم.

إذن الإيمان بالله إنما يأتي بعد بلاغ من الله ليقول اسمه لمن يؤمن به، لكن هل الإيمان بالله كقوة خفية قوية ومبهمة وعظيمة يكفي؟.. أم أن الانسان لابد له أن يفكر في هل تطلب منه هذه القوة شيئا أم لا؟.. وإذا كانت هذه القوة تطلب من الانسان أن يسير على منهج معين.. فمن الذي يُبلِّغُ بهذا المنهج؟.. لا يد إذن من رسول خفي إسم هذه القوة.. رسولاً يبلغنا به، وفي مطلوبات هذه القوة من الانسان للسير على المنهج. هذا الرسول المبلغ(٢) عن الله، يشرح لنا كيفية طاعة هذه القوة. إذن فلا يستطيع أحد أن يفصل الإيمان عن الرسول وإلا كان إيمانا بقوة مبهمة، ولا يجترئ صاحب هذا اللون من الإيمان أن يقول أن

<sup>(</sup>١) سبورة النساء: الآية ١٥٠، ١٥١.

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَا أَيُهَا الرَّمُولُ بِلَغِ مَا أَنْزِلُ إِلَيْكُ مِنْ رَبِكُ ﴿ سُورَةِ الْمَاكِدَةِ ، الآية ٦٧.

اسم هذه القوة - الله - فلا بد لهذا الاسم أن يحتاج إلى بلاغ من رسول-وعندما يسمع أحدنا من يقول: أنا أؤمن بالله، ولكن الإيمان بالرسل لا! ! . . فعلينا أن نقول له: هذا أول الذلل العقلى، لأن الإيمان بالله يقتضى الايمان ببلاغ ما جاء به الرسول. إذن لا يفصل الإيمان بالله عن الإيمان بالرسول لأن معرفة الله والإيمان به يسلتزم رسولا يخبرنا ما ينبغي معرفته عنه سبحانه وتعالى.

والحق سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام بعد أن خلق الكون كله وبقية المنخلوقات، ونحن لا نجد من يدعى أن آدم هو أول من عمسر هذا الوجسود، وما دام ذلك في منطق العقل واحداء ولكنه عند القياس فمن الممكن أن نقول إن هناك خلقًا كثيرون قد سبقوا آدم في الوجود. ولكن آدم هو أول الجنس البشري، فعندما خلقه علمه الأسماء(١) كلها حتى يستطيع أن يسير في هذا الوجود، فإنه إن لم يستطع أن يتعلم الأسماء لما إستطاع أن يتحدث مع ولد من أولاده.

وعلى سبيل المثال: انظر هل أشرقت الشمس أم لا .. إذن كان ضروياً لآدم من معرفة الأسماء كلها \_ أسماء الاشياء \_ فلا بد هناك من علمه إياها، لأن اللغة بنت المحاكاة، فلا أحد يستطيع أن يتكلم كلمة واحدة الا بعد أن يكون قد سمعها الفرد منا.. سمع من أبيه، والآباء سمعوا من الأجداد، وهكذا تتوالى المسألة الى أن تصل إلى آدم، فمن سمع آدم يتكلم؟.. هذه مسألة يجب أن يعترف بها كل إنسان عاقل، وهي أن الذي سمع آدم يتكلم بأول كلمة لا بد أنه الله سبحانه. الذي قال: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ﴾ (٢) ..

<sup>(</sup>١) ﴿ وَعِلْمِ آدَمُ الْأَسِمَاءَ كُلُهَا لَمْ عَرِضَهُم عَلَى الملائكة فقال أَلْبَتُونِي بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ﴾ سورة البقرة : الآية ٣١ . (٢) سورة البقرة من الآية ٣١ .

إنه اذن كلام منطقى بالإحصاء الاستقرائى، وهذا الكلام له منتهى الصدق لأن الإنسان منا عندما يعلم ابنه الكلام، فهو لا يعلمه الأفعال، لكن يعلمه أسماء الأشياء مثل: كوب، منضدة، طبق، وغيره من أسماء الأشياء، ذلك أن الذي يتعلمه الطفل أولا هو الأسماء، فهذه هى الخميرة الأولى، ثم يعدها تأتى المزاولات والممارسات ليتعلم الإنسان الأفعال.





سبحانه وتعالى خلق في البشر الخيرية، وهذه الخيرية لها مواصفات، ولا فإن أحببتم أن تُعلِّمُوا خيريتكم للناس فهذه هي ..

\* الأمر بالمعروف.

\* النهي عن المنكر.

\* والإيمان بالله.

وذلك مصداقًا لقول الحق سبحانه:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أَخْرِجَتْ لِلْنَاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَدَ الْمُنَّكَ مَنْ أَمْدُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا وتَتَهُونَ عَن الْمُنكَر وَتُؤْمنُونَ باللَّه ﴿ (١).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران؛ من الآية ١١٠ .. روى الإمام أحمد في مسنده عن درة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي عَلِي وهو على المنبر فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال: خير الناس أقرؤهم وأتقاهم لله، وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر، وأوصلهم =

وهذه الخيرية إن تَخَلَفَ منها عنصر من العناصر انحلت عنهم الخيرية ، ذلك أن الخيرية كما أوضحنا هي: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإيمان بالله.

والمعروف هو ما يتعارف عليه الناس ويتفاخرون به، ويسر كل إنسان أن يعرف ذلك عنه الآخرون. والمنكر هو الذى ينكره الناس ويخجلون منه ولا يحب واحد أن يعرفه أحد عنه، كأن مظاهر الخير يحب كل إنسان أن يعرفها الآخرون عنه. كذلك مظاهر الشر ينكرها كل إنسان.

مظاهر الخير محبوبة ومحمودة حتى عند المنحرف، ومظاهر المنكر مذمومة ومكروهة أيضًا حتى عند المنحرف.. واللص نفسه عندما يوجد في مجلس من المجالس ولا يعرفه فيه أحد، ويسمع أن فلانا قد سرق، فإنه يعلن استنكاره لفعل هذا اللص الآخر: إنه أمر منكر.. حتى وإن كان هو يفعله.

المعروف والمنكر يخضعان لتقدير الفطرة، والفطرة السليمة تأتى للأمور الخيرة وتجعلها متعارفاً عليها بين الناس. والفطرة السليمة تنكر الأمور المنكرة حتى ممن يفعلها.

والله سبحانه يورد الإيمان به من بعد الأمر بالمعروف، والنهى، عن المنكر.. لماذا ؟.. لأنه من الجائز أن يوجد إنسان له صفات الأريحية والإنسانية، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويصنع الخير، ويقدم الصدقات، ويقيم مؤسسات

<sup>=</sup> للرحم. وهذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذين عث فيهم رسول الله ظله ثم الذين يلونهم، كما قال سبحانه في الآية الأخرى ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾ أي خيار ﴿لتكونوا شهداء على الناس﴾.

رعاية الآخرين سواء صحية أو اقتصادية لكنه يفعل ذلك من زاوية نفسه الإنسانية لا من زاوية منهج الله. فهذا يكون كل ما فعله حابطا، وكذلك فلا تظن أن الذى يصنع الخير دون إيمان بالله له أجر عند الله. لكن الله يجازى كل من كان يؤمن به، ويكون الله سبحانه في باله وهو يصنع الخير. فمن صنع خيراً من أجل الشهامة والإنسانية والجاه والمركز والسمعة فأنه ينال أجرة ممن عمل له، وما دام قد صنع ذلك من أجل أن يقال عنه ذلك فقد قيل وهو ما يقول عنه رسول الله عنه طعلت ليقال وقد قيل وهو ما يقول الناس.

أما الله سبحانه فإنه يجازى من كان في وجدانه الله ساعة أن عمل، ولذلك يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مَمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعُمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اللَّهِ وَعُمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ وَعُمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اللهِ اللهِ وَعُمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اللهِ اللهِ وَعُمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اللهِ اللهِ وَعُمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اللهِ وَعُمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اللهِ اللهِ وَعُمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اللهِ وَعُمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اللهِ وَعُمِلًا صَالِحًا وَقَالَ اللهِ وَعُمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اللهِ وَعُمِلً

فمهما فعل الإنسان من الخير فإن خيانته للألوهية تفسد كل عمل، والذى يعمل خيراً من أجل أحد فلينل منه جزاء هذا العمل. إذن فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو إيمان بالله، ولنا أن نسأل: ما الذى يجعلهم لا يؤمنون بالله وإن عملوا معروفًا؟.. إن الإجابة على هذا السؤال هى: أن الذى يجعلهم يأتون المعروف، مع عدم إيمانهم بالله هو حرصهم على الجاه الزائف.

ولما جاء الإسلام ظن أهل الجاه في الديانات التي عاصرت الإسلام، أن الإسلام جاء ليهيمن عليها فظنوا أن الإسلام سيسلبهم الجاه والسلطة والمكانة

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: الآية ٣٣.

والمنافع التي كانوا يحصلون عليها، فكان من حماقة بعضهم أن باعوا الجنة على الأرض. وخافو على المركز والجاه والمنافع، وكان ذلك غباءً منهم لكن:

وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكَتَابِ لَكَانَ خَيْسِرَا لَهُم مَنْهُمُ الْفَاسَقُونَ ﴾ (١).

ذلك أن بقاء الجاه والسلطة يكون في ضوء الإيمان بالله، فلا تجارة بالذين وكانوا سيحصلون على أجرهم مرتين..

- \* أجر في الدنيا،
- \* وأجر في الآخرة.

ولكن أهل الكتاب هل كفروا؟.. لا، إن بعضهم قد آمن، والحق سبحانه يؤرخ لهم تأريخا حقيقيا بأن وصف بعضهم بالإيمان، وغيرهم من أبناء ملتهم بالكفر.

الحق سبحانه وتعالى عندما يتكلم يورد كل كلمة بمنتهى الدقة المناسبة، ذلك أن هناك فرقًا بين أن تكفر وليس عندك مقدمات الإيمان وأدلته، أو أن تكفر وعندك مقدمات الإيمان كقراءة التوراة والإنجيل. لقد قرأ أهل الكتاب التوراة والإنجيل ورأوا الآيات البينات وعرفوا البشارات، لذلك فهم عندما كفروا

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران: من الآية ۱۱۰. لما مدح الله سبحانه وتعالى هذه الأمة في ممدر هذه الآية الكريمة شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم فقال ﴿ولو آمن أهل الكتاب أي بما أنزل على محمد على محمد كالمائن خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أي قليل من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على الضلاله والكفر والفسق والعصيان.

برسول الله فسقوا أيضًا عن الكفر.. هم فاسقون، لأن مقتضى هذا وهم يملكون البشارات والآيات أن يعلنوا الإيمان برسالة رسول الله تُنافئ فالإنسان منهم ليس كافراً عادياً بل هو فاسق حتى في الكفر.

ولنا أن نسأل: ماذا يفعل المؤمن منهم مع الفاسق منهم؟.. سيتربص الفاسقون وهم الأكثرية بالأقلية المؤمنة منهم حتى تنال هذه الأقلية المؤمنة الأذى والضرر، لكن الحق سبحانه يطمئن هذه الأقلية من أضرار الأكثرية أن لا يظنوا أن الأكثرية الفاسقة قادرة على إنزال العذاب يهم، ومثال ذلك عبد الله بن سبلام اليهودى الذى أسلم عن إقتناع. لكن الحق سبحانه يعلن أن محاولة الأكثرية لا تزال للضرر بالأقلية التي آمنت منهم فهذا لن يتجاوز الأذى.

## الإيماق طريق للهداية :

الله سبحانه وتعالى حين يهدى، فهو يهدى (١) من يشاء ويضل من يشاء، ففى ذلك يضع الله القوانين الموضحة للهداية أو الضلال، ونحن عندما نسمع: أن الله هَدَى .. فلنفهمها على معنين ..

\* المعنى الأول.. أنه دل.

إن من هداء الله فإنه لا فضل له، ومن أضله فقد خاب وخسر، فإنه تعالى ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن وهذا المعنى جاء فى حديث ابن مسعود: إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادى له. وأشهد أن لإله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

<sup>(</sup>١) قال تعالى ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى وَمَن يُضَلِّلْ فَأُولِيكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴾ الأعراف الآية:

\* المعنى الثاني .. أنه أعان ومكَّن .

ففى أن الله هدى ما يعنى أنه دل، وأعان ومكن، وسبق أن ضربنا فى ذلك المثال الحسى الذى أكرره حين يتطلب الأمر توضيحاً وهو: هناك إنسان يسير فى الطريق، ويريد الذهاب إلى الاسكندرية وهو لا يعرف الطريق الموصل إليها، فسأل شرطى المرور فأشار الشرطى: هذا هو الطريق المعوصل إلى الاسكندرية.. هذا الشرطى هدّى هذا الإنسان ودله على الطريق، ولكنه لم يحمل الإنسان فى أن يسير فى هذا الطريق، وصديقه السائل قال للشرطى: إننى أشكرك، وأكثر الله من يعيرك، والحمد لله إننى وجدتك، فلولا وجودك لما عرفنا الطريق.. فيقول خيرك، والحمد لله إننى وجدتك، فلولا وجودك لما عرفنا الطريق.. فيقول المسرطى: أنت رجل طيب، وهذا الطريق المعوصل إلى الاسكندرية به مطب وعقبات، سأركب معك حتى أدلك على مكان هذه العقبة.. وهنا يتجاوز الشرطى مرحلة الدلالة إلى مرحلة المعونة.

الحق سبحانه الذي يهدى الناس جميعًا، فالذي يقبل على الإيمان بالله، فسيعاونه الله على ذلك، ولذلك يقول الحق سبحانه: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ﴿(١).. أي دلهم الله سبحانه، إما أن يسلكوا سبل الهداية أو لا، فالأمر متروك لهم. ذلك أن؛

\* الهداية تعنى الدلالة.

\* والهداية تعنى الإعانة.

<sup>(</sup>۱) سورة فصلت: من الآية ۱۷ .. ﴿ وَأَمَا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُم ﴾ أَى بصرناهم وبينالهم، ووضحنا لهم الحق على لسان تبيهم صالح تلك فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم فبعث الله عليهم صيحة ورحفة وذلا وهوانا وعذابا ونكالا. 

(تفسير ابن كثير).

عزيزى القارئ

هذا لقاء جذيد مع قضيلة الداعية الإسلامي الجليل: اللهائم

محمد هتولگ الشهران. هـ محمد متولگ الشهران هر محمد محمد از النجوة ، ليكون دريا في اجزاء وهر جامع البيان

العباردات والإحركام

إنه كتاب يتضمن توضيحاً للمنهج القويم للمسلم يسير عليه هادياً في الحياة الدنيا في دعو إليه الإمام بالحكمة والموعظة الحسنة، متضمنا الأوامر والنواهي في كتاب الله الكريم، وسنة رسوله الله الله .

وبمنشيشة الله سنوف نصدره في أجنزاء في الينوم الأول والسادس عشر من كل شهر ميلادي، وعندما يكتمل أجزاء كل مجلد يمنكنك استبدالها بمجلد كامل حتى تكتمل هذه، الموسوعة الإيمانية بإذن الله تعالى.

وسوف تتم عملية الاستبدال عن طريق وكلائنا على مستوى الجمهورية، وسوف نعلن عنهم تباعاً، ذلك إلى جانب مقر إدارة الدار: ٣٣ ش إسماعيل أباطة ـ لاظرعلى ـ ت: ٣٥٥٧٩٧٥ القاهرة ـ ج. م. ع.

ود المنظومة للنشر ، يستعدما أن تعلقى آراءكم وتقييمكم لهذا العمل والذى نخلد به جهد الدعوة إلى الله من الداعية الجليل الإمام محمد متولى الشعراوي.

إنه كتاب جمديد ...

\* في منهج التبويب.

إنه كتاب لا غنى عنه لكل مسلم ومسلمة.

2----

سعر الجزء جنيهان ونصف